الــدَّرِيْت ۵۱ لنجنزئ الشابع والوشع

ئم أَتُّهُا الْهُرْسَ قَوْمِ مُّجْرِمِيْنَ ن ڞٞٚڞؙۜۜڞۊؘڡؘڐۜۼڹٛۮڒ كان فنهامِن غَيْرَبَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَ بِرُكْنِهٖ وَقَا جُنُوْدَهُ فَنَبَذُنْهُمُ فِي الْيَجِّرُوَهُوَمُلِ شَىٰءِ أَتَتُ عَلَ ثَمُوْدَ إِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمُتَّعُوْا آمرزتهم فاخذتهم الصعقة

اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامِ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِنُ وَ قَوْمَ نُوْجٍ مِّنَ قَبْلُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا أيُدٍ وَإِنَّا الْلهِدُونَ ۞ وَ لَعَلَّكُمْ تَذُكُّرُونَ۞فَفِرُّوا ين اللهِ ﴿ إِنَّ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ وْإِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ قَبْلِهِمْ مِّن رَّسُولِ إلاَّ قَالُوا أتُواصُوا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ هُمُ فَهَآ اَنْتَ بِمَكُوْمِ ﴿ وَذَكِّرُ فَإِنَّ الذِّكْرَى لَيْنَ ﴿ وَمَا خَلَقُتُ أُرِنِيُ مِنْهُمْ مِنْ رِّنْ قِي قَمَا اَون ها @إِنَّ اللَّهُ هُوَ الرَّبَّاقُ

فَإِنَّ لِلَّذِيْنَ

منزلء

م الم

يَّوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُوْنَ ڣۼ۞ٚؾۜۅؘٛؗٙٙؗٛؗٛٛؗؗػۄؙڎۘۯؙ مُهَنَّمَ دَعَّا أَهُ هَٰذِهِ النَّا

صْبِرُوۡۤا أَوۡ لَا تَصۡبِرُوۡاۦسُوۤآءٌ عَلَيْكَ ا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمُ تَعْبَ عَنْتٍ وَّنَعِيْمٍ ﴿ فُكِهِيْنَ مِاۤ النَّهُمُ رَبُّهُمُ ۗ ۗ وَوَقَ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۞ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيَّا ۖ إِ وُنَ ﴿ مُتَّٰكِبِينَ عَلَى سُرُسِ مَّصْفُوْفَ هُمْ بِحُوْرٍ عِيْنِ۞ وَالَّذِيْنَ 'امَنُوْا وَاتَّبَعَاٰ هُمْ بِإِيْمَانٍ ٱلْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّتَتِهُمْ وَمَآ ہِمْ مِّنْ شَيْءٍ ﴿ كُلُّ امْرِيُّ إِمَا كَسَبَ رَهِلِيُّ الْ وَ أَمُدَدُ نَهُمْ بِفَاكِهِ وَ لَكْمِ مِتَّا يَشَّتُهُونَ ۞ زَعُونَ فِيهَا كُأْسًا لا لَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمُ وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُؤٌ مَّكُنُونُ ١ وَٱقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَّتَسَآءَلُوْنَ۞ قَ إِنَّا كُنَّا قُبُلُ فِي آهُ لِنَا مُشْفِقِيْنَ ﴿ فَهُنَّ اللَّهُ عَا وَ وَقِلْكَ

وَّلاَ مَجْنُونِ ۞ أَمْرِيَقُولُونَ شَ

الْمَنُون ۞ قُلْ تَرَبَّصُوا

وَوَقِينَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدُعُوهُ ا لرَّحِيْمُ هَٰفَا كِتْرُ فَهَا اَنْتَ بِنِغُ مربع س مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿ أَمْ تَامُرُهُمْ آخُلُامُهُمْ

الْمُهُمْ قُوْمٌ طَاغُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ \* الْمُهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ شَامُ اللهِ الله بَلُ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلَيَأْتُواْ بِحَدِيْثٍ مِّثَلِهَ إِنْ كَانُواْ صْدِقِيْنَ ﴿ أَمْرُخُلِقُوا مِنْ غَيْرِشِّي ۗ أَمْرُهُمُ الَّيٰ لسَّمُوْتِ وَ الْأَرْضَ عَلَىٰ لاَّ نُوْقِنُهُ ا كَهُمُ خَزَآيِنُ رَبِّكَ أَمُرهُمُ الْهُصَّ مُر يَّشْتُمِعُونَ فِيْهِ ۚ فَلْيَاتِ يِّن هَامُر لَهُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ رَسْعَلُهُمْ آجُرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمِ مُّنْقَلُونَ ﴿

لَّذِينَ كُفُرُوا الله وسُبُحٰنَ اللهِ عَمَّا مْحَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيُ كُوْمُ ﴿ فَأَنَّ رَهُ هُ يَوْمَرُ لَا يُغْنِيٰ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَبْ رُوْنَ ۞ وَ إِنَّ لِلَّذِيْنَ نَّ ٱکۡتُرُهُمۡ لَا يَغُ فَاتُّكَ بِاعَيُ سَتِبْحُ بِحُهٰلِرَ فَسَبِّحُهُ وَإِذْبَا (04)

وَمَا يَنْطِقُ

يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْيِ صَّانَ هُوَالاَّ وَحَيُّ يُّوْخِ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوٰى ﴿ ذُوْمِرَّةٍ ﴿ فَاسْتَوٰى ﴿ الْأَعْلَى فَثُمَّر دَنَا فَتَكَلَّى فَ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ اَدُنَىٰ فَ فَاوْتَى إِلَى عَبْدِهِ مَا آوْتى فَمَا الْفُؤَادُ مَا رَأَى ١ أَفَتُهُارُونَكُ عَلَى مَ وَلَقَدُ زَاهُ نَزَلَةً أُخْرَى ﴿ عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنتَهُ جَنَّةُ الْمَاوِي ﴿ إِذْ يَغْشَى السِّدُرَةَ مَا يَغْشَى بَصَرُ وَمَاطَغَى ﴿ لَقَدُ زَاى مِنْ الْبِ الْكُبْرِي ﴿ اللَّهُ اللَّتَ وَالْعُزِّي ﴿ وَمَنُوةَ التَّالِكَ اللَّالِكَ اللَّالِكَ اللَّالِكَ ا اللَّكُورُ وَلَهُ الْأَنْثَى اللَّاكِ الْأَلْفُ اللَّاقِسَ ي ﴿ إِنَّ إِلَّا ٱللَّهُمَاءُ سُمَّيْتُمُوْهُ ٱنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُ أؤكم مّا تَّ وَمَا تَهُوَى الْأَنْفُسُ ۚ وَلَقَدُجَا

اى ھُامُ لِلْانْسَانِ لى ﴿ وَكُمْ مِّنْ مَّلَكِ فِي مْ شَيْعًا إِلاَّ مِنْ بَعُدِ أَنْ يَتَأَذَّنَ اللَّهُ يَّشَاءُ وَيُرْضَى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْإِخْرَةِ كة تسبية ال لْمِرْ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّا الْحَقِّ شَيْعًا ﴿ فَأَعْرِضُ عَنْ مَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلاَّ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا اللَّهُ نَيَا اللَّهُ وَلِكَ نَعُهُمُ مِّنَ الْعِلْمِ النَّارَبُّكَ هُوَ أَعُلَمُ بِبَنْ ضَ عَنْ سَبِيْلِهِ ﴿ وَهُوَ أَغُلُمُ بِهِنِ اهْتَذَى ﴿ وَيُنَّهِ مَا ا فِي الأَرْضِ ﴿ لِيَجْزِى الَّذِينَ اسَّا وَيَجُزِى الَّذِينَ آحُسَنُوا بِالْحُسَنِي أَا كبابر الإثم والفواحش ٳؿؘۜۯؾۘڮ

يع

إِنَّ رَبُّكَ وَاسِعُ الْمَغُفِرَةِ ﴿ هُوَ أَعُكُمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَهُ مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهٰتِكُ فَلا تُزَكُّوا انْفُسكُمْ فُو اَعْلَمْ بِبَنِ اتَّقَى اللَّهُ اَفْرَءَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى شُواَعْظَى قَلِيلًا وَّاكْدى اللَّهِ وَاكْدى الْعِنْدَةُ مُ الْغَيْبِ فَهُو يَرِى ﴿ اَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِهَا فِي صُحُفِ مُوسى ﴿ وَإِبْرَهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿ الَّا تَزِمُ وَانِ رَبُّ ٱخْذِي ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلَّانْسَانِ الرَّمَاسَعَى ﴿ وَأَنَّ وَأَنَّ إِلَّارَتِكَ الْمُنْتَهِى ﴿ وَأَنَّهُ مُوَ أَضُحُكَ وَأَبْكُرُ ۗ وَاتَّكَ هُوَامَاتَ وَاحْيَا ﴿ وَاتَّكَا خَلَقَ الزُّوجَيْنِ الذَّكْرَوَالْأُنْثَى ﴿ مِنْ نَّطْفَةٍ إِذَا تُمُنَّى ﴿ وَالَّا عَكَيْهُ النَّشَأَةُ الْأُخْرِي ﴿ وَانَّهُ هُوَ اَغْنِي وَاقْنِي ﴿ وَانَّهُ هُوَرَبُّ الشِّعْلِي ﴿ وَاتَّكَ آمُلُكَ عَادَاْ إِلَّا وَلِي ﴿

ٱبْقَىٰ ﴿ وَقُوْمَ نُوْجٍ مِّنَ قَبْلُ ۗ لَمَ وَ ٱطْغَى ﴿ وَالْمُؤْتَفِكَةَ ٱ مَا غَشَّى ﴿ فَبِا يَ الْآءِ رَبِّكَ تَكَمَا نَذِيْرٌمِّنَ التُّذُرِ الْأُولَى ﴿ الْأُنْ فَلَى الْمُزِنِفَةُ مِنْ دُونِ اللهِ كَاشِفَةُ هُا يْثِ تَعْجَبُوْنَ ۞ُوَ كُوْنَ ﴿ فَالسَّجُدُوْا بِيُّهِ وَاغْبُدُوْا (DY) السَّاعَةُ وَا فْيُهِ مُزْدَجَرٌ ﴿

تُغ<u>نن</u>التُّذُرُ

منزلء

وقفلازم

كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِ كُفِرُونَ هٰذَا يَوْمُرْعَسِرُ۞ هُمُ قُوْمُ نُوْجٍ فَكُذَّ بُوْا عَبْدُنَا وَقَا رَبِّكَ أَنِّي مَغُلُونِ فَانْتُ و فَدُعًا بُوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرِ ﴿ وَفَجَّا عُيُونًا فَالْتَقَى الْهَاءُ عَلَى آمُرِقَهُ قُ نْهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَ دُسُرِ ﴿ تَجْرِي بِاعْيُنِنَا ۗ زَآعَ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴿ وَلَقَدُ تَرَكُنُهَا ۗ اللَّهُ نُ مُّدَّكِرٍ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَاللَّهُ وَنُذُرِ ۗ وَا اَنَ لِلدِّكْرِ فُهَلُ مِنْ مُّذَّكِرِ۞كُ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِهِ إِنَّا آرْسَا

رِنْحًا صَرُصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسُنَّ التَّاسَ ٢ كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ نَخْلِ مُّنْقَعِي ﴿ فَكَ عَذَابِي وَ نُذُرِ ﴿ وَلَقَلْ يَسَّرْنَا الْقُرْانَ لِلذِّكِرِفُهُ مِنْ مُّدَّكِرِ أَكُذَّبَتْ ثُمُوْدُ بِالنُّذُرِ ﴿ فَعَالُوْا أَبَشُرًا حِدًا تَتَبِعُكَ ﴿ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلْلٍ وَّسُعُرٍ ۞ الذِّكُرُّ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلُ هُوَكَذَّابٌ سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكُذَّابُ الْأَشِرُ ﴿ إِنَّا مُرْسِ التَّاقَةِ فِتُنَةً لَّهُمُ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصَطِيرُ ﴿ وَنَبِّعُهُ الْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ عَكُلُّ شِرْبِ هَخْتَضَرُ هَ فَنَادُوْا حِبَهُمْ فَتَعَاظِي فَعَقَرَ ﴿ فَكُيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَ عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوْا مِ الْهُخْتَظِرِ ۞ وَلَقَدُ يَسُرُنَا نُ مُّدَّكِرٍ۞كَذَّبِتُ قُوْمُ لُوْطِ بِالثَّذُرِ

لَيْهِمْ حَاصِبًا إِلاَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعِ وَنَجَّيْهِ رُثُ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا ﴿كَذَٰ لِكَ نَجْزِ و وَلَقَالُ أَنْذَرُهُمْ بَطْشَتُنَا فَتَهَارُوا بِالنَّادُ وَلَقَدُ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدُ صَبَّحَهُمْ بُكُرَةً عَلَا تَقِرُّ ﴿ فَاذُوْقُوا عَذَابِ وَ نُذُرِ ۞ وَلَقَلُ يَتَمُنَا و کی د رُانَ لِلذِّكْرِفَهَـٰلُ مِنْ مُّدَّكِرِجٌ وَلَقَدُ اَءَ اللَّ فِرْعَوْنَ التُّذُرُّ ﴿ كُذَّ بُوا بِالْتِنَا ذَنْهُمُ اخُذَ عَزِيْزِ مُقْتَدِرِ الْ اُولَلِكُمْ اَمُ لَكُمْ بَرَآءَةً فِي الزُّبْرِقَ آمْ يَقُولُونَ نَحْنُ مِيْعٌ مُّنْتُصِرٌ ۞ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُرُ ۞ اعَدُّ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ ٱدُهِي وَامَرُّ لْهُجْرِمِيْنَ فِي ضَلْلِ وَسُعُمٍ هُ يَوْمَ في النَّارِ

لى وُجُوْهِهُمْ ﴿ ذُوْقَوْا مُسَّى سَقَرَ شَىء خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ﴿ وَمَا وولَقُدُ اَهُلَكُنَّا مُّ تَكِرِ ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُونُهُ فِي يُرمُّستَطرُّ إِنَّ (۵۵) سُوْرَةُ السِّحْرِ أَنْ كُرِيْنَ مِنْ (۵۷) مُّ عَلَّهُ الْقُرُانَ شَ خَا لَقُهُرُ مُوسِمُ ن ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَّعَهُ يْزَانِ۞ وَأَقِيْمُوا الْوَزْ 190

فَاكِهَةٌ وَّالنَّخُلُ ذَاتُ الْأَكْهَامِرَ ﴿ وَالنَّخُلُ ذَاتُ الْأَكْهَامِرَ ﴿ وَالنَّاخُلُ ذَاتُ الْأَكْهَامِر لرِّيْحَانُ شَّ فَبارِي الرَّءِ رَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَخَّار لَقَ الْجَآنَ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ تَارِقَ فَبِا تُكُذِّبٰنِ ۞ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ رَبِّكُهَا كُكَذِّبْنِ ۞مَرَجَ بَرْزَخُ لاَينغِينِ أَفَيْبايِ ١٧ ذِّبنِ ۞ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَالُو لَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاعُتُ خُركَالْأَعْلَامِرَ فَيَاتِي الآءِ رَبِّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَكَالِهُمْ وَيُبْغَى وَجُ ن ﴿ يُسْعَلُهُ مَنْ فِي

النطبط

يَوْمِرهُو فِي شَأْنِ شَفِياًي الرَّهِ رَبُّكُما كُمْ أَيُّهُ التَّقَالِن شَ فِيأَيّ الآءِ الْجِنّ وَ الْإِنْسِ إِنِ الْسَطَعْنُ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ الْسَطَعْنُ فَانْفُذُوا ﴿ لِا تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطِنِ ۞ فَبِاَ يِ ا تُكَدِّبِن ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَا فَلَا تَنْتَصِرْنِ أَفَهَايّ الآءِ رَبّ تُكَدِّبِنِ ۞ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً للِّهَانِ ﴿ فَبِاَيِّ الرَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ۞ فَيُوْمَ يُسْعَلُ عَنْ ذَنْبِهَ إِنْسُ وَلَاجَانٌ ﴿ فَهَا يَى لِدِّبْنِ ۞ يُعْرَفُ الْهُجْرِمُونَ يُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْاَقْدَامِ ﴿ فَهِ ڒٙؖڹڹ۞ۿۮؚ؋ۻ*ڰ*ڡٚۮؙۯٳڷؖؾؽؗؽڰ الْكُجُرِمُونَ

ال فَمَا خَطْبُكُمُ ٢٤

الرَّحْـمَان ۵۵

+ (خور وقف لازم

بر (20) تُكُذّبن الله في ای ڔۣڽۿ۠ڣؘؠٲؾ ڸڹ۞۫ڣؘؠٲؾ مِنْ كُلِّ فَاكِهَ ڒٙڹڹ۞ڡؙؾؙۜڰ مِنْ إِلْسَتَابُرَقِ وَجَ تُكُدِّ بن ﴿ فِ ثُهُنَّ إِنْسٌ قَدُ *ڰ*ٙڮٙڔٚڹڹ۞ الله فَبايّ

الآءِرَبِّكُمَا

منزلء

**﴿ فَبِا** يَ الله فَباي الا امِر أَ فَبايّ عُمَا ثُكَدِّ بْنِ خُضُرِ وَّعَبْقُرِيِّ

ستن ا

وقفلازم

الواقعة أ الله فَكَانَتُ هَيَاءً مُّنْكِثًا عُ بَسًّا ثَلْثَةً ٥ فَأَصْحُ الْمَيْمَنَةِ أَوْ أَصْلُحُبُ شُّعَمَةٍ أَ وَالسَّبِقُوْنَ َمُقَرَّبُونَ شَ فِي جَنْتِ مُقَرَّبُونَ شَ فِي جَنْتِ **اللهِ وَقُلِيلٌ مِّنَ** سُرُى مَّوْضُوْنَةٍ ﴿ مُّتَّكِينَ عَ بِهِمْ وِلْدَانُ قَ هُ وَ كَأْسِ 

نْزِفُونَ أَنْ وَفَاكِهَ وَّلُوءِ الْمَكْنُونِ شَّ جَ نَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا ﴿ فِي سِدُرِمُ لِّ مَّہُدُودٍ ﴿ وَمَا اِ مَّهُ كَتِٰيُرَةٍ ﴿ لَا مَقَطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ مِّرُفُوْعَةٍ صَّاِتًا ٱنْشَانْهُنَّ إِنْشَاءً هُ بن أُو أَصْحُبُ

هُلَّا بَارِدٍ قَلَا كَرِيْمِ@ إِنَّهُمُ تُرَفِيْنَ ﴿ وَ لْعَظِيْمِ ﴿ وَكَانُوا يَقُولُونَ ﴿ لَكُولُونَ ﴿ مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَّعِظَامًا ءَإِنَّا الْأَوَّلُونَ۞قُلْ إِنَّ الْأَوَّا رِيْنَ ﴿ لَهُجُمُّوْعُوْنَ ۗ إِلَى مِيْقَ مُّعُلُوْمِ۞ثُمَّ إِنَّكُمْ إَيُّهُ لَّوُنَ الْمُكَذِّ بُوُنَ هُ لُوْنَ مِنْ شَجِرٍ مِّنْ زَقَّوْمِ ﴿ فَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَشْرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ بُوْنَ الرِّيْنِ 💩 ذَ فَرَءَيْتُمْ مَّ

مَ الْمُوَتَ وَمَا نَحُنُ بِمُشْبُوُقِيْ آمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَ مُثُمُّ النَّشَاةَ الْأُولِي فَلُولِا تَذَكَّرُونَ ۞ فَرَءَيْتُمْ مَّا تَخُرُتُونَ ﴿ وَإِنْتُمْ تَنْ زِّمِ عُوْنَ ۞ لَوْ نَشَآءُ لَ تَفَكُّهُونَ ﴿إِنَّا لَهُغُرَمُونَ ﴿ إِنَّا لَهُغُرَمُونَ ﴿ إِ نَ۞ أَفَرَءَيْتُمُ الْهَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ۞ لِتُمُولًا مِنَ الْمُزْنِ آمُرنَحْنُ الْمُأْزِلُولًا نَشَاءُ جَعَلْنُهُ أَجَاجًا فَلُولًا تَشَكُّرُونَ ۞ تُمُ النَّارَ الَّتِي تُوْمُ وَنَ ۞ ءَانْتُمْ انْشَا نَشِغُونَ ۞ نَحُنُ جَ تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقُونِينَ ﴿ فَسَ

لَهُ أَنَّهُ لَكُ لُكُ إِنَّا لَكُ لُوا اللَّهُ لَكُ إِنَّا اللَّهُ لَكُ لُوا اللَّهُ لَكُ إِنَّا ال ۇ تغ تُنْزِيْلُ مِّنَ رَّبِ ٲڹ۬ؿؙۯؖ۫ؗڝٞۮۿؚڹؙۅٛڹٛۉؽۿٚۅڗڿۘۼ ٱتَّكُمْ تُكَدِّبُوْنَ۞فَكُوْ ايْنِيْنَ ﴿ تَرْجِعُوْنَهَا إِنْ ،قِيْنَ ۞ فَأَمَّا إِنْ كَانَ انٌ هُ وَجَنَّتُ نَعِيْمٍ ١ حْبِ الْيَمِيْنِ ﴿ فَسَ بِيْنِ۞ُ وَأَمَّآ إِنْ كَانَ مِ

يُوِ®اِتَّ هٰذَا لَهُوَحَقَّ ر(۵۵) سُوُوَلَا الْكِرَادُا هُمَا الْكُرَادُ هُمَا الْكُلُّونُ اللَّهُ الْكُلُّونُ اللَّهُ اللَّهُ حَ يِتْلِهِ مَا فِي السَّهُوْتِ كِيْمُ ۞ لَكُ مُلُكُ السَّلُوْتِ وَالْأَرْضِ لْيُتُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞هُوَ الْأَوَّلُ رُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ عَلِيْمٌ ۞ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّلْوْتِ وَالْرَضَ فِي ْمِ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَنْشِ ﴿ يَعْلَمُ مَا رُضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَ

لشَّهَاءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيْهَا ۗ وَهُوَمَعَ

نْتُمُ و اللهُ بِهُ

سَّهُوْتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَإِلَى اللهِ تُرْجُ لْأُمُورُ ۞ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَ عُ وَهُوَ عَلِيْمُ مِنْ اتِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَا لِهِ \* فَالَّذِيْنَ 'امَنُوا مِنْكُمْ وَ أَنْفَقُوا لَهُمْ أَجُرُّ عَبِيْرُ۞ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَالرَّسُوَا بُدُعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ عُنْتُمُ مُّوْمِنِيْنَ ۞ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى اليتِ 'بَيّنتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ لنَّوْرِ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمُ۞ وَمَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَ لِلهِ مِنْرَاثُ لَارُضِ ﴿ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَّنْ اَ لِي الْفَتْحِ وَ قُتَلَ الْوَلِيْكَ أَغُظُمُ ذَرَ

مِّنَ الَّذِيْنَ

مِّنَ الَّذِيْنَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقُتَلُوا ﴿ وَمَ عُلَّا وَّعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴿ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَ مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قُرْضًا حَسَنًا وَلَهُ آجُرُ كَرِنيمٌ شَيَوْمَ تَرَى مُؤْمِنْتِ يَسَعَى نُوْرُهُمْ بَيْنَ آيْدِيْهِمْ وَبِ نَتُ تُجْرِىٰ مِنْ تَحْتِهَ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ﴿ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ يَوْمَ نْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ لِلَّذِيْنَ رُوْنَا نَقْتَبِسُ مِنُ نُّوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوْرًا ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْمِ لَّهُ طِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَ الْعَذَابُ ۚ يُنَادُونَهُمُ ٱلْمُر نَكُنَ مَّعَكُمُ ۗ قَالُوْا بَ وَلَكَتَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّضِتُمْ وَارْتَ

وَغَرَّتُكُمُ

منزلء

مُ الأَمَانِيُّ حَتَى جَأَءَ أَمُرُ اللهِ وَغَرُّ الْغُرُورُ ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِلْيَةً وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴿ مَأُولِكُمُ النَّارُ ﴿ هِي مُولِكُمْ ﴿ وَبِئُسَ الْهَصِيْرُ ﴿ اللَّهِ بِيَأْنِ لِلَّذِيْنَ امَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُانُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَ مِنَ الْحَقِّ ﴿ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْأ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوْبُهُ عَثِيْرٌ مِنْهُمْ فُسِقُونَ ﴿ إِعْلَمُوا أَتَ اللَّهُ مِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴿ قَدْ بَتُنَّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ صَّدِّقْتِ وَٱقْرَضُوا اللَّهُ قُرُضًا حَسَنًا يُضْعَفُ وَلَهُمْ أَجُرُكُرِيمٌ ۞ وَالَّذِينَ 'امَنُوا بِ للُّكُ هُمُ الصِّدِّيُقُونَ ﴿ وَالسَّالِكُ هُمُ الصِّدِّيُقُونَ ﴿ وَا

عِنْدَرَتِهِمُ

منزلء

وص

عِنْدَ رَبِّهِمُ ﴿ لَهُمُ أَجُرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ وَالَّذِينَ غَرُوا وَ كَذَّبُوا بِالْتِنَا ٱولَيْكَ ٱصْحُبُ يُمِ شَاعُلُمُوا أَتَّهَا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا لَعِ وَّ لَهُوُّ وَّ زِنِيَةٌ وَّ تَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَ الْأُوْلَادِ ﴿ كُمَثُلِ غَيْثِ آعْجَبَ الْكُفَّارُ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرْبِهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُ حُطَامًا وفِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿ وَمُغْفِرَ مِّنَ اللهِ وَ رِضُوَاتُ ﴿ وَمَا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَآ إِلاَّ مَتَاعُ الْغُـرُوْرِ ۞ سَابِقُوْۤا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنُ رَّبِّكُمْ وَجَنَّاةٍ عَرْضُهَا ُضِ ٧ أُعِدَّتُ لِلَّذِيْنَ 'امَنُوْا بِاللهِ وَ رُسُلِه ﴿ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنُ يَشَا وَ اللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ۞ مَآ

تُصِيبَةٍ

تكمُ و الله فَخُورٍ ﴿ إِلَّذِينَ يَبْحُ التَّاسَ بِالْبُخُلِ وَمَنَ هُوَ الْعَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿ لَقَدُ اَرْسَا مَعَهُمُ الْكِتْبَ مِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسُطِ ۚ وَٱنْزَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَ مَنَافِعُ مُ اللهُ مَنْ ري و ريد ڒڹڗؙۿۅؘڵڡۜۮ في ذُسِّيَتِهم

ع(س

مُّهُتَدِ ۚ وَكَثِيرٌ مِّا لى اتارهِمْ بِرُسُلِنَا نِ مَرْيَمَ وَ'اتَيْنَهُ الْإِنْجِيْلَ هُ وَجَعَ قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوٰهُ رَأْفَةً وَّرَحُكَّ ﴿ وَرَهُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضُوانِ حق رعايتها فاتينا مِنْهُمُ ٱجْرَهُمْ وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فُسِقُونَ الْ الَّذِيْنَ 'امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَامِنُوا كُمْ كِفُلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَا نُمُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّا أَهُلُ الْكِتْبِ الرَّ يَقُدِرُوْنَ عَ فَضُلِ اللهِ وَ أَنَّ الْفَصْلَ بِيدِ اللهِ يُؤْتِيُهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ شَ

سُوْرَةُ الْجَادِلَةِ

منزلء